## 

### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي الديمام في ٢٤٤٣/٢ ١٤٤٣هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

الخُمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ مَحَبَّةَ نَبِيِّهِ مِنَ الإِيمَانِ، وَاتِّبَاعَ سُنَّتِهِ طَرِيقًا لِدُخُولِ الجُنِنانِ، اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ طَاعَةَ نَبِيِّهِ حِصْناً وَأَمَاناً لِلْإِنْسَانِ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ طَاعَةَ نَبِيِّهِ حِصْناً وَأَمَاناً لِلْإِنْسَانِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَتَّهُ اللهِ تَعَالَى؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

لَّ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ عَلاَمَةِ صِدْقِ الْمُؤْمِنِ: مَحَبَّتُهُ لِنَبِيِّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَلْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ عَلاَمَةِ صِدْقِ الْمُؤْمِنِ: مَحَبَّةُ أَنْطَقَتِ الجُمَادَاتِ، وَحَنَّتْ لَلْ وَسَلَّمَ – مَحَبَّةُ أَنْطَقَتِ الجُمَادَاتِ، وَحَنَّتْ لَلْ وَسَلَّمَ – مَحَبَّةُ أَنْطَقَتِ الجُمَادَاتِ، وَحَنَّتْ لَلْ وَسَلَّمَ – مَحَبَّةُ أَنْطَقَتِ الجُمَادَاتِ، وَحَنَّتْ لَلْ إِلَيْهَا الْبَهَائِمُ الْعَجْمَاوَاتُ.

إِنَّهَا الْمَحَبَّةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ لِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ؛ مَحَبَّةُ ﴿ اللهُ يَدِينُ بِهَا الْمُؤْمِنُ لِرَبِّهِ، وَلِيمَانُ يُحَقِّقُ بِهَا إِيمَانَهُ، وَطَاعَةُ يُخْلِصُ بِهَا لِخَالِقِهِ، وَقُرْبَةُ يَرْجُو ﴿ يَدِينُ بِهَا الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ : «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حتَّى أَكُونَ ﴿ يَهَا رِضَا رَبِّهِ وَالْحِبُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [متفق عليه من حديث أنس].

كَيْفَ نُلاَمُ فِي حُبِّهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ — وَمَحَبَّتُهُ قَدْ ظَهَرَتْ حَتَّى فِي الْجُمَادِ وَالنَّبَاتِ! فَقَدْ حَنَّ الجُّذْعُ شَوْقًا إِلَيْهِ كَمَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ، لَا عَنْهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ، لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ، لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

وَأَخْبَرَتْهُ الشَّاةُ الْمَسْمُومَةُ حَوْفًا عَلَيْهِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ اللهُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّمَ- يَقْبَلُ الْهَدِيَّةُ وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتُهَا،

# « حب الحجر والشجر لنبي البشر الله المسر

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠/٢٤٣هـ

اً فَأَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهَا، وَأَكُلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «ارْفَعُوا الْ أَيْدِيكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةُ » فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُّ - الْ أَيْهُودِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: «مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟» وَ وَضِي اللهُ عَنْهُ - فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: «مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟» وَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ؟ وَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ؟ فَ قَالَتْ: هِمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُتِلَتْ، ثُمَّ قَالَ فِي وَجْعِهِ الَّذِي مَاتَ فَيْ فَهِذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي». فَهِذِ «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي».

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ مَحَبَّةً فِيهِ؛ فَعَنْ جَابِرِ بْن سَمْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: ﴿ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: «إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ الْإ لْ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ» [رواه مسلم]، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ التِّرْمِـذِيِّ بِسَـنَدٍ الْأ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ– قَالَ: «إنَّ بَمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ الْ ﴾ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ» وَعَنْ جَابِرِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: سِرْنَا ﴿ ﴿ مَعَ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ وَاسِعًا، فَذَهَبَ رَسُولُ ﴿ ﴿ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقْضِي حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ ْ بِشَـاطِئِ الْـوَادِي، فَـانْطَلَقَ رَسُـولُ اللهِ –صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ– إِلَى إِحْـدَاهُمَا فَأَخَـذَ ﴿ ﴿ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ» فَانْقَادَتْ مَعَـهُ كَالْبَعِيرِ ﴿ الْمَحْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُحْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ ﴿ أُغْصَانِهَا، فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَىَّ بِإِذْنِ اللهِ» فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْإ ﴾ بِالْمَنْصَفِ (الْوَسَطِ) مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ: «الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ» فَالْتَأَمَتَا، فَجَلَسْتُ الْ ﴿ أُحَدِّثُ نَفْسِى، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةُ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– مُقْبِلاً، ﴿ ﴾ وَإِذَا بِالشَّجَرَتَيْنِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. [رواه مسلم].

وَأَحَبَّهُ الْجَبَلُ وَتَحَرَكَ وَفَرَحًا بِهِ، قَالَ أَبُو مُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ﴿ كَا اللهُ عَنْهُ-: ﴿ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى ﴿ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى

### 

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢/٢٤٣هـ

الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُو جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَخُبُّهُ»، وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «اثْبُتْ وَوَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «اثْبُتْ وَأُحُدُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشِهيدَانٍ» [رواه البخاري] وَسَبَّحَ الحُصَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَاتِ نُبُوتِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ-؛ فَعَنْ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؛ فَعَنْ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؛ فَعَنْ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ- وَاللهِ وَسَلَّمَ- فَعَنْ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنِّي انْطَلَقْتُ أَلْتَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَنْ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالِمُ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَاعِدٌ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ حَتَى لَا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَاعِدٌ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ حَتَى لَيْهُ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ فَسَيَحْنَ فِي يَدِهِ فَسَيَحْنَ فِي يَدِهِ فَسَدَى وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

فَإِذَا كَانَ الْجَمَادُ وَهُوَ الْأَصَمُّ قَدْ أَحَبَّهُ، فَكَيْفَ بِمَنْ خَالَطَهُ وَعَايَشَهُ وَعَامَلَهُ! وَاللهِ ﴿ لَوَ ذَابَتِ الْقُلُوبُ فِي أَحْشَائِهَا، وَتَفَتَّتَتِ الْأَكْبَادُ فِي أَحْوَافِهَا شَوْقًا إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى ﴿ لَوْ ذَابَتِ القُلُوبُ فِي أَحْوَافِهَا شَوْقًا إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى ﴿ لَوْ ذَابَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا كَانَتْ وَرَبِّي مَلُومَةً.

اللَّهِمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنَا حُبَّكَ، وَنَسْأَلُكَ ﴿ وَلَهِ وَسَلَّمَ – وَإِخْلاَصَ الْعَمَلِ بِسُنَّتِهِ، وَاتِّبَاعَ نَهْجِهِ، يَا ﴿ وَبَلَّمَ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ لَأُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ اللهُ اللهُولِمُ اللهُ ا

### 

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠/٢٤٣هـ

اَ أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَحَبَّةَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْ وَسَلَّمَ – لَيْسَتْ مُحَرَّدَ عَاطِفَةٍ جَيَّاشَةٍ أَوْ إِعْجَابًا خَالِصًا، بَلْ هِيَ عَقِيدَةٌ رَاسِخَةٌ فِي الْ وَسَلَّمَ – لَيْسَتْ مُحَرَّدَ عَاطِفَةٍ بَيَّاشَةٍ أَوْ إِعْجَابًا خَالِصًا، بَلْ هِيَ عَقِيدَةٌ رَاسِخَةٌ فِي الْوَجْدَانِ، لَمَا كَانَ العَبْدُ أَشَدَّ اللهِ الْوَجْدَانِ، لَمَا حَلاوَةٌ تُذَاقُ بِالقَلْبِ، وَضِيَاءٌ يَشِعُ فِي الصَّدْرِ، وَكُلَّمَا كَانَ العَبْدُ أَشَدَّ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ – اسْتَشْعَرَ مَعْنَى الإِيمَانِ وَحَلاوَتِهِ.

وَفِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: « تَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا... » [ متفق عليه ]

فَمَحَبَّتُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْسَتْ دَعْوَى يُتَكَثَّرُ بِهَا، وَلاَ انْتِسَابًا يُفْتَخَرُ لَا بِهِ، وَلاَ أَنَاشِيدَ تُرَدَّدُ فِي الْمَحَافِلِ وَالْمَوَالِدِ، بَلْ لَهَا عَلاَمَاتُ وَاضِحَاتُ، تَظْهَرُ عَلَى لَا لِهِ، وَلاَ أَنَاشِيدَ تُرَدَّدُ فِي الْمَحَافِلِ وَالْمَوَالِدِ، بَلْ لَهَا عَلاَمَاتُ وَاضِحَاتُ، تَظْهَرُ عَلَى اللهُ لَا العَبْدِ فِي تَدَيُّنِهِ ، وَسُلُوكِهِ وَمُعَامَلَتِهِ، وَاسْتِقَامَتِهِ، وَصِدْقِ اتِّبَاعِ هَدْيِهِ؛ - صَلَّى اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ وَسَلَّمَ - قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَا كَنْهُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَا كَنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَا كَنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَا كَنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَا لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً ﴾ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً ﴾ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاحِدَةً ﴾ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُسْلِم].